## 

.

.

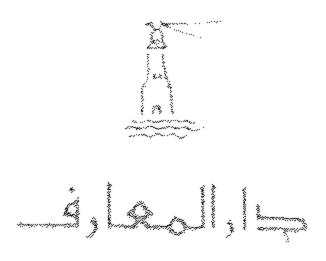

## مصنطهى متحمود

## السارالاسلام

الطبعة الثالثة

دارالمعارف

المرالدال المرادي

تاريخ الماركسية مع الدين

تاريخ الشيوعية مع الدين تاريخ مثير يستحق التحليل والتأمل فالمذهب الماركسي في أصل منهجه يرفض الدين والغيبيات ولا يعترف بإرادة أو مشيئة خارجة عن الكون المادى ، و يرى أن الكون المادى يفسر نفسه بنفسه بدون حاجة إلى افتراض قوة إلهية سابقة على الوجود . . وأكثر من ذلك يرى أن الدين عقبة فى سبيل التطور وأنه أفيون ومخدر وقوة رجعية معطلة تؤدى بالطبقات الكادحة إلى الرضا والقناعة والنوم على حرمانها ، في انتظار جنات وهمية في الآخرة ، وأن الدين هو الحليف الطبيعي للإقطاع والرأسمالية وأنه يعطى الأغنياء سندأ شرعيا إلهيا على حين يقيد الفقراء بقدرية لا فكاك منها . . ولهذا بدأ تاريخ الشيوعية بالحملة على الدين وعلى رجال الدين فهدم ستالين الكنائس واعتقل الرهبان وطارد القساوسة وألغى التعليم الديني من المدارس واستبدله بتدريس الإلحاد وجعل من الإلحاد شرطاً أساسياً للعضوية في الحزب . . وظل هذا هو الحال حتى واجه ستالين مشكلة مصيرية فى حربه مع الألمان قلبت جميع الموازين . . حينها رأى الفلاح الروسي يعطى ظهره للعدو

ويولى الأدبار . . فلماذا يحارب ولماذا يموت إذا كان قائده الأعلى يقول له . . إنه لا آخرة ولا بعث بعد موت . . ولا امتياز لشهيد على خائن، وإنما الكل ذاهب إلى التراب . . ثم يدافع عن ماذا وعن من . . والشيوعية مذهب الدولة الرسمى ترى أن الوطنية رجعية والقومية تخلف فليذهب كل شيء إلى الجحيم إذن. ما دام الشجعان والجبناء قد استووا في رقدة الموت التي لا قيام بعدها ولا حساب ولا سؤال ولا كرامة .

أمام هـــذا التخاذل الخطير رأى ستالين نفسه مضطرًا ليعيد الحماس إلى هذا الفلاح أن يعود فيعترف بالوجود الضرورى للكنيسة وأن يفتح أبواب الكنائس للصلاة ، وأن يرفع الاضطهاد عن رجال الدين وأكثر من هذا يشجع الشعور الوطنى والقوى . . فعل هذا مضطرًا برغم تناقضه مع جوهر تفكيره كشيوعي ماركسي .

وتغيرت التعليات القادمة من موسكو إلى جميع الحلايا السرية في كافة البلاد بعدم فتح معركة مع الدين وبالتنبيه على الجميع بترديد الجواب التقليدي .. إن مسألة الدين غير مطروحة في الأيديولوجية الماركسية .. وأن الشيوعية لا تتعرض لمسألة وجود الله . . وإنما هدفها قضية العدل الاجتماعي ومحاربة الاستغلال . . وأن الأممية ليست ضد الوطنية .

ثم خطت الشيوعية بعد ذلك خطوة أكثر إيجابية حينا وجدت أن هذه السلبية من جانبها لم تثمر المهادنة المطلوبة بينها وبين الدين فسمعنا عن بعثات للحج تخرج من موسكو وسمعنا عن الرفيق محمدوف يلقى خطبة الجمعة من مسجد أز بكستان وقرأنا عن المفتى عبد الرحمانوف يهدى مصحفاً شريفاً إلى هذا الزائر المسلم أو ذاك .

ولكنها مخادعة .. وتمويه .. ومهادنة مؤقتة .. سببها العجز والفشل والعقم الأيديولوجي وهزيمة الماركسية في جميع المواقع التي التحمت فيها بالدين .. فلم يبق لها إلا تغيير الملابس والتمويه بالشعارات واستبدال العداوة القديمة بالغراميات المفتعلة . . . أو ما يسمونه في قاموسهم باستراتيجية المرحلة . . وهو اللفظ الجديد المهذب للنفاق والانتهازية

والتدليس والكذب بهدف الوصول . . ثم بعد الوصول تكون تصفية المواقف وتصفية الأشخاص . . كعادة الشيوعية في كل تاريخها . .

ومن المؤسف أن نجد إلى الآن وبين مثقفينا فى الوطن العربى من يروج للفكر الماركسى ويدعو له برغم ما تبين من هزاله وتناقضاته وثغراته وبرغم ما حدث من غروب هذا الفكر وانقراضه فى أوربا مع الأفكار الأخرى التى غربت وانقرضت مثل الفرويدية والوجودية والعبثية وسائر الموضات التى لمعت واختفت فى الأربعينات من هذا القرن.

ولكن على ما يبدولى دائماً أن الأمر مع الماركسية مختلف . . فالشيوعى لا يدعو للماركسية لأنها حق ولكنه يدعو لها لسبب آخر أعمق وهو أنها توافق هواه ورغبته الباطنة فى أن يهدم ويثأر وينتقم . . فهى تلتق مع ميوله العدوانية ومع بذور الحقد فى نفسه خاصة إذا كان فقيراً مطحوناً وفى أدنى السلم الاجتماعى ويحلم بالقفز إلى أعلى السلم بانقلاب يغير به كل شيء . . فحماسه للمذهب حماس شخصى وإن بدا فى الظاهر حماساً اجتماعياً .

وأحياناً يكون الشيوعي مثاليًا مخدوعاً ، بهرته شعارات العدالة ونصرة الفقراء ولم يسعفه تخلفه العقلي في اكتشاف الحدعة .

وأحياناً يكون من المرضى بانفصام الشخصية وهؤلاء هم الحجاج الذى يسجدون إلى كعبة مكة وكعبة موسكو فى الوقت نفسه ويتعاملون مع الله بأسلوبين ويتكلمون بلغتين وكأن الواحد منهم اثنان لا يعرف الواحد منهما الآخر .

ولا أعرف إنساناً يصلى في الصباح لمن ينكر في المساء إلا هذا

الحاج الشيوعى الحادع المخدوع الذى افتقد الوحدة والوجهة والطريق وانقسم على نفسه ، فهو يسبح بقلبه لن يرفض بعقله وهو يؤمن بالشيء ويتصرف على نقيضه ، وهو يدور حول جثان لينين المحنط فى الكرملين نبيهم الذى غير التاريخ ويقول فى الوقت نفسه لا إله إلا الله لا سواه يغير التاريخ . . فكيف بهذا الولاء يجمع بين لينين ومحمد فى قلب واحد وكل منهما يمثل منهجا يرفض منهج الآخر ابتداء وانتهاء . . إلا أن نكون أمام سيد المنافقين فى هذا العصر . . علم بذلك أم لم يعلم أدرك ذلك فى نفسه أم لم يدركه . .

فهؤلاء هم مرضى القلوب . . وهم أهل الشرك الخبى . .

وهم إحدى ثمار هذا الغزو الفكرى المحموم فى بلادنا من سنين . والمعركة سائرة إلى ذروتها . .

والتاريخ يسير إلى ما خطه الله فى كتابه وليس إلى ما خطه ماركس فى منهجه الجدلى .

اليمين واليسار في الإسلام

شر أنواع الافتراء الذى يروجه الشيوعيون هو القول بأن الإسلام يسارى أو أنه بدأ يساريًا على يد محمد عليه الصلاة والسلام ثم انشق إلى يمين ويسار فأبو بكزيمين وعمر بن الخطاب يسار ثم تغلب الاتجاه اليمينى على يد التابعين من أمويين وعباسيين وانتهى بالإسلام إلى ملك رجعى عضوض وإلى يمين محافظ متخلف.

وهو نوع من التلبيس الساذج ومحاولة لركوب الإسلام وتطويعه للأغراض المادية الجدلية ومكائدها ومحاولة لاصطياد الشباب الإسلامي (خاصة المتحمسين منهم للإسلام عن جهل) إلى شراك العصبة اليسارية.

والقول بأن أبا بكر كان يمينيًّا وعمر بن الحطاب كان يساريًّا كالقول بأن أبا بكر زملكاوى وعمر بن الحطاب أهلاوى ، فكلمات بمين ويسار كلمات جديدة ولم تكن لها مدلولات في قريش ومحاولة تأصيل معنى كلمة يسار بأنه أية ثورة تستهدف التغيير الاجتماعى نرد عليه بأن الإسلام لم ينزل كثورة تغيير اجتماعى وإنما جاء كدعوة تذكير بالعقيدة التي نزلت على آدم وعلى جميع الأنبياء ثم تقادم عليها تذكير بالعقيدة التي نزلت على آدم وعلى جميع الأنبياء ثم تقادم عليها

العهد كل مرة وحرفها المحرفون . . فالإسلام عودة إلى العقيدة التى نزلت على آدم وتذكير بالتوحيد وتعريف بالله وصفاته وأسمائه وأحكامه وشرائعه . . وليس الإسلام أبداً ثورة تغيير اجتماعى وإلا كان محمد العظيم صلوات الله وسلامه عليه هو مجرد جيفارا أو كاسترو أو لينين (وهو مايريدونه وما يدسونه علينا) .

والعدالة الاجتماعية في الإسلام هي نتائج تأتى بالتبعية للتهحيد وتقوى الله وطاعة وصاياه ولكنها ليست جوهر التنزيل.

وبهذا المعنى لا يكون الإسلام ثورة تغيير بل كلمة تذكير وتثبيت القديم الأزلى وعودة إلى كلمة لا إله إلا الله الأولى فى صفائها . فلا يسار هنا حتى بالمعنى التأصيلي لكلمة يسار . . وأيضاً لا يمين . . لأن اليمين واليسار كليهما نبات الأهواء والمصالح البشرية . . أما الدين فهو تنزيل إلهي لا يتبع هوى أحد ولا يتملق البروليتاريا ولا يجامل عاملا أو فلاحاً ولا يحرض أحداً على أحد . . بل هو يتكلم عن الصراط الحق . . الصراط المستقيم . . صراط الاعتدال بين جميع المتناقضات ، ذلك الصراط الذي ينحرف من يخرج عنه باليمين كما ينحرف من يخرج عنه باليمين كما ينحرف من يخرج عنه باليمين كما ينحرف من يخرج عنه باليسار .

ثم إن ثورات لينين وجيفارا وكاسترو وغيرهم من أئمة المكر البشرى كانت كلها تحاول أن تنصف الفقراء بالانتقام من الأغنياء . وكانت كلها دعوات تحريض لتذبح الطبقات بعضها بعضاً . والعدالة فى تلك الثورات لم يكن لها من سبيل إلا نزع الملكيات والمصادرة والاعتقال وفرض الحراسة والتعذيب ، ولذلك انتهى الإصلاح الاقتصادى فى كل منها إلى الأنهيار الاقتصادى لأن الانتقام من القلة النشطة

المنتجة أدى إلى هجرتها وتركها للميدان والهرب بجلدها وبخبراتها وترك البلاد تستغلها طبقة جديدة من أعضاء الحزب وألوف الموظفين الكسالى الذين فقدوا الحافز فأخلدوا إلى النوم فى مكاتبهم . . وبذلك هبط الإنتاج . . وانتهت الثورة إلى شعارات فارغة .

أما العدالة الاجتماعية في الإسلام فسيلها مختلف تماماً . . فهي لا تنتصف للفقراء بالانتقام من الأغنياء . . ولكنها تحاول أن تحيي ضمير الأمة وتحاول أن تنشر المحبة والإنحاء فتجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت وتشجع ولا ترهب ، فهي تعالج الأمر من جذوره بأن يضع الغني يده في يد الفقير ويدفع عن رضي واقتناع حقاً معلوماً من ماله زكاة وإنفاقاً وضرائب . . دون أن يتعدى عليه أحد بنزع ملكية أو فرض حراسة أو اعتقال أو امتهان أو تعذيب .

والفرق بين الإسلام والشيوعية هو الفرق بين الحلم والسفاهة . . . هو الفرق بين اللهم والطاغوت هو الفرق بين السماء والأرض . . بين التنزيل الإلهى والطاغوت البشرى . . بين صفاء النبوة الملهمة وخبث المكر المغرض . . والحق أنه لا يوجد وجه تقارب ولا وجه شبه بين الاثنين .

ومحاولة التخليط فى المفاهيم وركوب موجة الإسلام والهتاف بشعاراته أو تلبيسه تلك الشعارات الدون من يمين ويسار هى لون آخر من ألوان التدليس.

ثم لا أدرى لم يتماحك أصحابنا الرفاق المراكسة اليوم بالاسلام فيلبسون شعاراته مرة ويلبسونه شعاراتهم مرات .

أليس ذلك دليلا على كساد بضاعتهم ، وعلى أنهم لم يعودوا قادرين على الترويج لفلسفتهم ، وعلى أنهم أدركوا أن سوق هذه الفلسفة قد كسد وانتهى إلى البوار التام . . وأن ثغرات المذهب قد افتضحت . . فلم يعد لهم إلا لبس الأقنعة والتنكر وانتحال الأفكار وتخليط المفاهيم والتسلل إلى القلعة الوحيدة الصامدة من داخلها ومحاولة دخولها في زى الدراويش والمريدين لتخريبها من الداخل .

أليس هذا هو دأب الطليعة الجديدة من الرفاق الحجاج .

لاهم تقدمیون ولا علمیون ولا موضوعیون

هناك شعارات .. من كثرة مارددها مروجوها ثم رددتها الصحافة من بعدهم . . تصورنا أنها حقائق مع أنها محض أكاذيب . . وأكاذيب فاضحة اكتسبت جذورها من مجرد التكرار والطرق المستمر على الأذن .

ومن هذه الأكاذيب . . أن اليسار هو التقدمية وأن ما سواه من الاتجاهات رجعى . . وأن الدين أفيون . . وأن الشيوعية تحرير . وأن روسيا قلعة التقدم فى الغالم . . وأن المعسكر الشرق هو جنة العمال والمعسكر الغربي هو جحيم البروليتاريا وجهنم الاستغلال . وبعض هذه الكلمات قد اكتسب قيمة تجريدية فأصبح له قدرة ذاتية وتأثير ذاتي . . مثل كلمة . . يسار . . فنرى السذج يتناقلون هذه الكلمة على أنها بديهية . . فلان يسارى يعنى عندهم أنه على حق . . دون أن يحاول الواحد منهم أن يفهم معنى هذا اليسار وإنما يصدق الأمر تصديقاً حيوانياً . . ويردده فى آلية وتقليد ببغائى وكأنما الأمر حقيقة مفروغ منها .

ولو أنه كلف نفسه عناء التفكير. ولو قليلا من التفكير. . لتغير حكمه كثيراً .

فماذا تعنى كلمة يسار في بلادنا مثلا...

ودعونا نفكر ، في حياد شديد .

إن كلمة يسار فى بلادنا وفى كل بلاد العالم وفى قاموسها الأصلى تعنى فى أقصى حالاتها الوصول إلى العدل بحل جذرى ووسيلة جذرية وذلك بانتزاع رأس المال من أصحاب رأس المال وانتزاع الأرض من أصحابها والمصانع من ملاكها وانتزاع ملكية وسائل الإنتاج من كل يد منتجة . . ليكون كل هذا ملكية دولة لا ملكية أفراد ويكون كل الشعب موظفين فى هذه الدولة . . وهو ما نسميه عندنا بالتأميم أو القطاع العام . . ومعناه ببساطة أن يحول الحاكم الشعب بأسره وبجرة قلم إلى عبيد سمة . . لقمتهم جميعاً فى يده . . ورزقهم فى يده . . وحريتهم بالتالى فى يده . . وبذلك يحول الحميع إلى قطيع بلا رأى وبلا حول وبلا طول . . وبلا جرأة فى شيء وبلا حافز إلى شيء .

وما تلبث أن تنتهى هذه المؤسسة العامة إلى مجتمع من اللامبالاة والكسل وفقدان الهمة والإهمال وسوء الإنتاج ويصبح حالها تماماً مثل حال الأرض الوقف وهو ما نرى صورته حولنا فى كل مرافق القطاع العام والنتيجة هبوط الإنتاج فى النوع والكم . . ثم انقلاب الآية فإذا ما تصوره الفلاسفة اليساريون على أنه حل اقتصادى ينتهى إلى العجز الاقتصادى . . فلا نجد علاجاً سوى العودة إلى الانفتاح وإلى مد الأيدى إلى القطاع الخاص وإلى إغراء المستثمر الفردى من وإلى مد الأيدى إلى القطاع الخاص وإلى إغراء المستثمر الفردى من

الداخل ومن الخارج . . نفعل ذلك في بلادنا . . ويفعلون هم أيضاً ذلك في بلادهم روسيا . . وفي رومانيا والمجر وبولندة ويوغوسلافيا وفي كل معاقل اليسار . . يعود الكل فيأخذ خطوة واسعة إلى اليمين .

إذن لم يكن اليسار هو الحق .

ولم يكن اليسار تقدماً بل كان تخلفا . . لم يكن نظرة مستقبلية وإنما نظرة متعصبة وغبية .

ولم يكن ازدهاراً اقتصاديًّا . . بل انهياراً اقتصاديًّا .

ثم ماذا يعنى اليسار أيضاً . .

إنك لا يمكن أن تنزع الأرض من أصحابها والمصانع من ملاكها ووسائل الإنتاج من يد كل منتج دون أن تستخدم الجيش والبوليس وتسجن وتعتقل وتشرد وتهدد وتضرب بيد من حديد.

ومن هنا كأن القهر والعنف والنظم القمعية من خصائص اليسار. .

ثم إنه فى بلد صغير مثل مصر لا يمكن أن تفعل هذا دون أن تعتمد على معونة دولة كبرى مثل روسيا فتدعو إلى بلدك النفوذ الروسى والأموال الروسية والخبراء الروس ثم ترسف فى النهاية فى الديون الروسية والضغوط الروسية والشروط الروسية . .

ثم تكتشف بعد فوات الأوان أن روسيا ليست دولة أيديولوجية بقدر ما هي دولة كبرى تتصرف بمنطق الدولة الكبرى ذات المصالح. وأنك أمام استعمار من نوع جديد . . استعمار مذهبي عقائدى يؤلب عليك أهلك . . ويحرض الأخ على أخيه والابن على أبيه ويزرع الحقد

والحسد والبغض والكراهية في طريقك ويضع لك الشوك في حلقك ، ذلك هو المضمون الخافي داخل كلمة اليسار . . وفلان «يساري» يعني أنه سوف يأتي لك بكل هذا البلاء . . فليس اليسار تقدماً ولا الشيوعية تحريراً وإنما هي أكاذيب صدقناها من فرط ما رددها أصحابها وأمعنوا في تكرارها على مسامعنا وطبعوها روجوها وهتفوا بها وحلفوا بها ونسجوا عليها الروايات ودبجوا المقالات وألفوا المسرحيات . . وهي أكاذيب في أكاذيب في وأكاذيب . .

وحيثًا تحرك اليسار فى بلد تحرك معه الحراب وسال الدم . . فى أنجولا فى البرتغال فى أسبانيا فى نيجيريا فى تايلاند فى لبنان فى الحبشة وفى القاهرة فى أحداث ١٨ ، ١٩ يناير .

مظاهرات اليسار فى عهد ديجول أشرفت بالاقتصاد الفرنسى على انهيار كامل . . وإضرابات العمال فى إنجلترا هبطت بالإسترليني إلى الحضيض .

واليسار في أى بلد يعيش على ما يتيحه النظام من حريات فإذا تسلم هو زمام الحكم صادر الحريات وقطع الألسن وملأ المعتقلات وأعطى جميع الأبواق لصوت الحزب وحده.

واليسار يحارب الحرية في بلده كما يحاربها خارج بلده .

الدبابات الروسية دكت صوت الحرية فى المجر وخنقت صيحة الديموقراطية التى أطلقها دوبتشك فى تشيكوسلوفاكيا .. لأذه لاشىء يفضح كذبة اليسار والشيوعية مثل الحرية والفكر الحر والنقاش الحر.

وليس صحيحاً أن المعسكر الاشتراكى هو جنة العمال والمعسكر الرأسمالى هو جحيم العمال . . فتلك كذبة أخرى . . فالعمال فى أمريكا وإنجلترا والنمسا والسويد والنرويج وألمانيا يتقاضون أجوراً أعلى ويعيشون فى مستوى من الوفرة والرخاء أعلى من رفاقهم فى روسيا والمجر وبولندة والصين .

والعمال فى البلاد العربية يهاجرون من البلاد الاشتراكية سعيًا وراء أجور أعلى فى الجليج والسعودية والكويت وهى البلاد التى يقول عنها أصحابنا إنها رجعية .

تلك هي الحقائق...

ولا يجدى فى تزييف هذه الحقائق ألوف المنشورات ولا تجدى أبواق الإذاعات الموجهة . . ولا تجدى أغانى المرتزقة . . ولا أشعار الرفاق التي تصف الأبيض بأنه أسود . . وتهلل للميت على أنه حى . .

ونحن ولا شك نعيش فى عصر التزييف والمزيفين ، ونروج لوناً جديداً من الدعارة بالكلمات والزنا بالمعانى والمسافحة بالحروف .

وهل دعوى أصحابنا بأن الدين أفيون الشعب إلا لوناً صارحاً من هذا الزنا بالألفاظ؟

وهل الدين إلا ذروة اليقظة والانتباه.

وماذا یکون حال المسلمین الذین یقول لهم ربهم: (و إن تبدوا ما فی أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم به الله) ۲۸۶ – البقرة.

ماذا يكون حال مثل هؤلاء المسلمين إلا الخوف الدائم واليقظة

الدائمة والانتباه الدائم لكل خاطر يخطر في القلب . . فهذا هو الله يحاسبهم على شواهد الأعمال .

فأين لهم النوم . . .

وأين هم من سكرة الأفيون .

إنما المساطيل حقاً وأهل الغفلة هم الذين يعيشون فى خدر الأوهام الباطلة هم أهل المذاهب المادية من شيوعيين وغيرهم. . ممن تصوروا أن لا شيء وراء هذه الحياة ولا شيء بعدها فإن غنموها فقد غنموا كل شيء ولو بالقتل وسفك الدماء فلا حسيب من بعد ولا رقيب .

هؤلاء هم الذين يعيشون في خدر الأفيون حقاً . .

هؤلاء هم الذين خدرتهم أطماعهم وأهواؤهم وشهواتهم.

وهؤلاء هم الذين أعمتهم أحقادهم وأضغانهم فتصوروا أنه لا وجود لأى شيء وراء هذه الأحقاد والأطماع . حسبهم لحظتهم فليعيشوها . . أو فليسرقوها . . ثم لا يعبأوا بشيء بعد ذلك . .

وتلك هي طمأنينة الغفلة وراحة الأفيون وسكينة آكلي المخدرات . وتلك هي حبوب الهيروين التي يروجونها .

ومن أكثر الأكاذيب شيوعاً . . قولهم الدائم الدائب . . بأن الماركسية علم ودعواهم بأن كلامهم هو الكلام العلمي وفكرهم هو الفكر الموضوعي وإطلاقهم وصف الاشتراكية العلمية على مجموعة الأفكار الظنية والمنشورات التحريضية التي يروجونها .

ولم يكن كارل ماركس علميًّا حينها انتنى من التاريخ بضع مراحل على هواه ولفق منها مذهباً طبقه اعتسافاً على التاريخ كله . . وكان

حاله مثل حال اليهودى الآخر فرويد الذى أخذ من دفتر الهستريا بضع حالات، ولفق منها مذهباً فى الغريزة الجنسية طبقه اعتسافاً على كل الأصحاء الأسوياء من البشر فجعل من البشر مجموعة من القرود تلهو بأعضائها التناسلية فى جبلاية ، كما تصور شقيقه الآخر كارل ماركس عجلة التاريخ تحركها يد الصراع الطبقى .

وتعمد كارل ماركس إسقاط مراحل كاملة من التحول التاريخي لأنها ناقضت مذهبه . . فهل كان علميًّا في استقرائه .

لقد قال ماركس إن كل انقلاب حضارى يأتى نتيجة انقلاب مناظر فى نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج .

فأين هذا الكلام من التحول الإسلامي.

لقد كان الإسلام انقلاباً حضاريًا هائلا . . ومع ذلك لم يأت نتيجة انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج في قريش . وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة . . وهو بذلك يهدم كل الفكر الماركسي من أساسه . .

جاء الإسلام من البداية مقرراً المساواة فى الفرص ، وضمان حق الكفاية للمواطن وتحقيق التوازن الاقتصادى بين الفرد والمجتمع وجاء عبداً الملكية الخاصة والملكية العامة ومبدأ الاقتصاد الحر الموجه . . وجاء بكل ذلك فى الجزيرة العربية فى وقت لم تكن ظروف الإنتاج تدعو إليه بحيث يمكن أن نقول إن ما حدث كان انبثاقاً من واقع اقتصادى . . وتحدى بذلك الماركسية ومنهجها التاريخى وحساباتها المادية

التي تحتم انبثاق كل انقلاب سياسي من انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقاته ه

فأين العلم في كلام أصحابنا .

نحن أمام تلفيق أطلق عليه أصحابه وصف العلم ووصعوا عليه بطاقة الاشتراكية العلمية زوراً وبهتاناً .

أم إن فكرة العامل الاقتصادى الواحد الذى جعل منه ماركس إلها تصدر عنه الأشياء وسببا وحيداً تتداعى من وراثه كل التغيرات التاريخية فيما يسمى بالتغير المادى المتاريخ. هذه الفكرة سقطت علمياً والرأى السائد الآن في ميدان الظواهر الاجتماعية أنه لا يوجدل سبب واحد مستقل وفاعل وإنما هناك عوامل متعددة ، تؤثر في بعضها تأثيرات متقابلة فالعامل الجوهرى اليوم يمكن أن يصبح عاملا ثانوياً في الغد . . والعامل الاقتصادى بهذا لا يصلح أن يكون إلها تصدر عنه الأشياء .

ثم إن افتراض النقاء والطهر فى طبقة البروليتاريا (العمال) كأنهم جنس آخر قادم من المريخ أو شعب الله المختار بحيث سلم إليهم مقاليد حكم مطلق هو كلام غير علمى . . فالعامل والمثقف الأرض فى بلدنا هم غالباً أفراد أسرة واحدة ومن بطن واحد . .

ثم إن الماركسية التي أراد ماركس أن يواجه بها ظروف القرن التاسع شر المتخلفة وأوضاع العامل اليدوى الكادح المطحون لا تصلح علمياً لمواجهة ظروف القرن العشرين حيث قلبت ثورة التكنولوجيا جميع الموازين وخلقت طبقة جديدة من العمال المرفهين الجالسين أمام أزرار ألكترونية ومن خلفهم نقابات عمالية قوية وقوانين للتأمين تحميهم ضد العجز والشيخوخة والمرض.

ثم هذه الدعوى الزائفة للماركسين بحتمية قوانينهم ، وكأنها قوانين منزلة من اللوح المحفوظ هي دعوى أخرى غير علمية فلا حتمية في الإنسانيات . وإنما هناك على الأكثر عناصر ترجيح وظن وتخمين واحتمالات متفاوتة . ولا حتمية إلا في حركة الأفلاك والكواكب وكرات البلياردو وتروس الساعات والمادة الصرفة أ. وحتى المادة الصرفة ظهرت قوانين جديدة تخرج حركة الألكتر ونات فيها من إسار الحتمية إلى مجال الحرية والاحتمال (قوانين هينزنبرج) .

ثم إن دعوى الماركسيين بأن فكرهم شمولى يجاوب على كلسؤال ويفتح كل باب ويحل كل مشكل هو زعم فضفاض وغير علمى وهو مؤسس على الغرور والتعصب أكثر منه على النظر الموضوعي . . .

ثم ماذا تعنى المادية الجدلية بالمادة.. إنها لا تعنى الحديد أوالنحاس أو الزئبق أو الحشب وإنما هي تفهم المادة فهما تجريديًّا بأنها كل ما هو خارج الذات . . يقولون بهذا مع أنهم ضد التجريد .

ثم من أين جاءوا بأن المادة سبقت الفكر في مبدأ الكون . . ومن كان منهم حاضراً في مبدأ الكون ليزعم أن شهادته علمية . . إنهم ما قالوا ذلك إلا رجماً بالغيب مع أنهم يصرخون بأنهم ضد كل

غيب وغيبية .. ثم إذا قالوا إن المادة قديمة وبأنها جاءت بلا خالق . . ألا يسقطون بذلك قانون السببية ويسقطون بالتنعية العلم كله الذي يقوم على السببية .

إن ماركس لم يقدم علماً . . ولا كانت اشتراكيته علمية . . ولا أفكاره موضوعية . . وإنما قدم ظنوناً واصطنع تلفيقاً بهدف التحريض والتهييج لقلب النظم الموجودة . .

ولهذا أخطأت جميع تنبؤات كارل ماركس وأخطأت حساباته فلم تخرج الشيوعية من إنجلترا المتقدمة صناعيًّا ، وإنما خرجت من الصين الزراعية وروسيا المتخلفة . . ولم ينقسم المعسكر الرأسمالي وينهار ويتناقض وإنما انقسم المعسكر الأشتراكيي نفسه وتناقض وتصارع . . ولم تتفاقم الحوة بين العمال الكادحين وأصحاب رؤوس الأموال المرفهين بل ضاقت .

ولقد أخطأ ماركس في تنبؤاته لأنه لم يكن علميًّا في حساباته .

ولو كانت الماركسية علماً ثابتاً فلم اختلف فيها الأتباع وتناقضوا وتقاتلوا ولم خرج الستاليني واللينيني والماوى والتيتوى والناصرى وراحوا يضرب بعضهم بعضاً ويعتقل بعضهم بعضاً.

والعجيب أنك إذا حاصرت الشيوعي المحترف بكل هذه الحجج العلمية القاطعة الدالة على فساد مذهبه فإنه لا يقلع عنه بل يزداد عناداً فيه ويزداد لجاجة وإصراراً وعمى وتعصباً . . ثم تكتشف في النهاية أن هذه العلمية المزعومة ما هي إلا قناع كاذب يلبسه الأتباع والمروجون والمهيجون وأن حقيقة الشيوعية ليست علماً ولا فكراً وإنما هي طبع

وحقد دفين وثار كمين يبحث عن مبررات ولغة مقبولة يظهر بها .

الشيوعية هي فكر في الظاهر ولكنها خلق مادى في الحقيقة وغلظة مادية وجاهلية لا تختلف عن جاهلية قريش . . ولهذا تنتهى المواجهة دائماً بإبراز السلاح والقتل والدم . . ولهذا تلجأ الشيوعية دائماً إلى الأساليب التحتية والتآمر والتدبير في الحفاء حتى ولو توافر لها الجو الحر واللقاء المفتوح . . ولهذا تلجأ إلى الغوغاء وتضطهد المثقفين

ولهذا تراجعت الأحزاب الشيوعية في مؤتمرها الأخير بجنيف وساومت وتنازلت . . تنازلت حتى عن أحشائها وساومت حتى في جوهر فكرها . . تنازلت عن دكتاتوية البروليتاريا وتنازلت عن الأممية وسمحت بالقوميات . . ولم تكتف بالتنازل عن عدائها التقليدي للدين وإنما اعتنقت الدين ولبست مسوحه فعلت كل هذا من أجل الوصول إلى الحكم بأي سبيل . . وقالت للأتباع :

الوصول إلى الحكم بأى سبيل ولو بتغيير جلدنا . . فهل هؤلاء هم أهل العلم الحق . . أو أهل الانتهازية والميكافيلية والوصولية وعشاق السلطة والسفاحون الجدد من كل الملل والنحل .

أقول هذا لشبابنا البرىء المخدر بالشعارات الذى يسير بحسن نية وراء دعوى العلمية والتقدمية . . والأمر أبعد ما يكون عن العلمية والتقدمية . . بل هو فى الواقع جاهلية مادية وتخلف ذهنى وتآمر ماكر وحاقد يضمر الثأر والتنكيل بالمجتمع كله ويخنى شهوة أقلية من هواة السلطة تريد أن تركب الغوغاء لتصل إلى الحكم وترفع فى مسيرتها رايات السلام وتنشد أناشيد السلام وتخنى الحناجر بين أنيابها والغل تحت إهابها.

وأقول حذار . . . فسندفع جميعاً الثمن . .

لن نتقدم شبراً واحداً إلى الأمام . .

بل سنتقهقر مئات السنين إلى الوراء . .

إن الغزو الشيوعي للمنطقة العربية ليس هو «عودة الروح» التي يحلم بها اليساريون . . وإنما هو الطمس الكامل لروح المنطقة وسلبها مقوماتها وتراثها .

إن ثمرة الزواج غير الشرعى بين الفكر المادى وبين هذه الأرض الطاهرة أرض الأنبياء . . لن تكون إلا مولوداً مشوهاً بلا نسب .

إنهم يستثمرون الأزمة الاقتصادية ويثيرون الرفض والسخط والحقد ثم يركبون على أوجاع الناس ويلوحون أمام الجياع بأن لديهم الدواء الناجع . . .

ولكن الشيوعية هي الداء وليست الدواء . .

وهي سبب كل هذا الانهيار الاقتصادي الذي حدث في مصر. .

- التأميم الذي انتهى إلى هبوط الإنتاج وتخلفه كما ونوعاً .
- اضطهاد الجبرات والكفاءات وطرد أهل التخصص وتعيين أهل النفاق .
  - تحكم مراكز القوى .
  - سيادة الحزب الواحد والرأى الواحد .
    - التبعية لروسيا .
    - الديون الروسية .

- الحروب التي دفعتنا إليها روسيا لتستنزف المال والسلاح ولتغرقنا في مزيد من الديون.
  - تمزق الصف العربي .

وَكُلُهَا أَخطاء جرتنا إليها الحلول الماركسية التي نقلها عبد الناصر نقل مسطرة من المعسكر الشرقي .

وهل عرفنا طوابير الجمعية التعاونية إلا على أيامهم .

وهل عند الشيوعية إلا المزيد من نزع الملكيات والمزيد من التأميم والمزيد من العامم والمزيد من الجمعيات التعاونية السائبة وبالتالى المزيد من المعاناة والفقر والبير وقراطية والفساد .

وهل عندهم إلا القمع والأساليب البوليسية.

وهل تنعدم الشكوى فى البلاد الاشتراكية إلا لسبب واحد . . إن الألسن مقطوعة والأفواه مكممة .

وهل الرخاء فى البلاد الاشتراكية إلا مجرد منشورات وتصريحات رسمية وأغان وبرامنج إعلامية . . والطوابير الهائلة أمام الخيار فى موسكو وشوربة الكرنب هى أصدق دليل .

إن الجنة عند الشيوعية لم تكن إلا كذبة إعلامية .

والذين عاشوا وراء الستار الحديدى فى روسيا وبولندة والمجر يعرفون كم كانت هذه الجنة جحيماً . ونحن نعيش كما قلت في عصر الكذابين المحترفين ، ونشهد التزييف تديره أجهزة إعلامية والباطل تردده الأبواق الإذاعية ليل نهار ونقرأ التضليل يطبع على أنه علم والانحرافات تروج على أنها نظريات والعمالة للدول الأجنبية تمارس على أنها شرف وولاء للأممية والإنسانية والكفر ينشر على أنه حرية وتفتح .

وفى هذه الدوامة من الأحابيل الماكرة يغرقون شبابنا وهم فى سكرة مراهقتهم . . وهم أشد ما يكونون استعداداً للرفض والتمرد . . ويصنفون الحلايا من أولاد وبنات فى سن لهوة ويزينون لهم الصحبة ويرفعون عنهم الحرج ليشدوهم بسلاسل غرائزهم إلى الانتهاء الجديد .

هذا ما يحكيه طلبة الجامعة عما يجرى الآن من تنظيات جديدة نبدأ فوق الأرض ثم تنتقل صفوة قياداتها بعد ذلك تحت الأرض حيث يصورون لهم أنهم سيكونون صناع التاريخ وطلائع المستقبل.

ولكن المستقبل لا يصنع بالتآمر والأحقاد والصراع الطبق . . وعودة الروح لمصر لن تكون إلا بالعودة إلى القيم والمثل والمبادئ . . إلى المنابع النورانية لهذه الأرض . أرض الأنبياء . . وبغير ذلك لن يقوم لنا تاريخ ولن يرتفع لنا صوت . .

لاتعلموا شبابنا الأباطيل

ترى ماذا يشغل بال إنسان هذا العصر . . وفيم يفكر . . وماذا يعبد ، إن تعداد عالم اليوم حوالى الأربعة الآف مليون منهم ألف مليون مسلم وألف مليون مسيحى وألف مليون شيوعى وألف مليون وثنى على وجه التقريب . . أى ينبغى أن نقول إن نصف العالم مؤمن مشغول بالله والنصف الآخر ملحد أو وثنى مشغول بمسائل أخرى . . ولكن هذا غير صحيح . . فخانة الديانة فى بطاقة الهوية لم تعد تعنى شيئاً .

لم يعد أكثر المسلمين مسلمين ولم يعد أكثر المسيحيين مسيحيين وإنما جرفت الحياة المادية الجميع وأصبح شاغل الكل هو تحصيل لذة حسية أو ثروة أو عقار أو متاع أو جاه أو سلطة أو رياسة أو كسب مربع عاجل بأى سبيل.

ومعبودات اليوم هي فاترينات البضائع الاستهلاكية والعربات والثلاجات والعمارات وأوثان اليوم هي صم اللذة الجنسية وصنم شهوة البطن وصنم الأنا.

وهى عند المثقفين صنم الدولة وصنم الأيديولوجية وصنم العصبية

والقومية وصنم الشعوبية وصنم التكنولوجية وصنم العلم وصنم الفن وصنم العقل . . والعجل الذهب هو الرب الواحد المتربع على عرش كل هذه الأصنام يسجد له الجميع ويسبحونه ويذبحون له القرابين .

إنها جاهلية على مستوى عال .

جاهلية عقلها ألكتروني وأسنانها ذرية ودماؤها بترولية ، وأقمارها صناعية ، ورجلها على القمر ، ويدها بلغت المريخ .

وفى دوار هذه المنجزات المادية الهائلة صور الغرور للإنسان أنه وحده صانع كل شيء وأنه الخالق والمشرع والمبدع والمهيمن لاشريائ له .

وقد تسللت إلينا هذه الجاهلية من الغرب ومن الشرق ودخلت إلينا فى غرفة نومنا مع الصحيفة والمجلة وبرنامج الإذاعة ومسرحية التليفزيون وفنجان القهوة .

ثم تسللت إلى الكتاب المدرسي الذي في يد الطالب ، وتسربت إلى المقررات التعليمية التي نلقنها للناشئة من الشباب وغمرت مكتبات الجامعة وأصبحت وزارات المعارف والتعليم طرفاً في الجريمة دون أن تدرى . . فيما تفرض على طلبتها كل عام من مقررات .

وضمن ما يدرس الطالب من نظريات أصبح يقرأ أن الطبيعة خلقت النبات بصورة كذا ليتكيف مع الظرف كذا . . وأن الطبيعة خلقت النطيور أجنحة وللأسماك زعانف وللدواب أرجلا ، وأن المادة تطورت من التراب إلى الإنسان بمقتضى القانون الجدلى والمودع فيها ، ويتعلم طالب الاقتصاد أن قانون الحتمية التاريخية هو القانون الحاكم لحركة التاريخ ولتطورات المجتمع الإنساني وأن الحتمية الخاكم لحركة التاريخ ولتطورات المجتمع الإنساني وأن الحتمية

الطبقية هي القانون الموجه للسلوك الفردى، ويتعلم حتمية الحل الاشتراكى وحتمية الأخلاق وحتمية الشخصية .

ويتعلم طالب علم النفس أن الغريزة الجنسية هي أساس تكوين الشخصية الإنسانية (فرويد) وأن حوافز الأنا هي أساس علم النفس الفردي (أدلر).

ويتعلم طالب الفلسفة نظرية المصادفة وكيف أن الكون جاء مصادفة ، وفى هذا العصر المفزع نرى أن العلوم قد تكاثرت وتعقدت فلم يبق للعلماء إلا أن يبحث كل واحد منهم عن تخصص دقيق مما جعل العلماء معزولين أكثر وأكثر داخل نطاق تخصصاتهم . وهذا بدوره أفقد العلم نظرته الشاملة المستوعبة .

ونظراً لقصر عمر الإنسان وتعدد العلوم وكثرتها أصبح من المستحيل على العالم مهما أعطى عمزه لعلمه أن يحيط بالعلوم كلها. . و بالتالى أصبح من المستحيل عليه أن يعطى حكماً شمولياً على أى شيء .

وقد رأينا كارل ماركس يصدر حكماً عاماً على الأدبان دون أى دراسة للدين الإسلامى وبمجرد استقراء محدود للمسيحية فى أوربا وكيف وقع بذلك فى خطأ فاحش.

ثم الكلام الكثير المزيف المنمق عن الحرية والديموقراطية وقد أصبحت الحرية في عصرنا معناها التحلل من القيم والانفكاك من المثل والغوغائية ، والفوضوية .

وكأنما يعيد التاريخ نفسه فالديمقراطية التي بدأت في أثينا بالنوغائية فأصدرت حكم الإعدام على سقراط انتهت في عصرنا بإعدام المثل

والقيم والأديان والسخرية من كل شريف وكريم ، وعادت مرة أخرى إلى الفوضوية والغوغائية .

ورأينا الديموقراطيات التي تطلق على نفسها اسم الديموقراطيات الشعبية تعلن ظاهرياً أن الحكم بيد الشعب والواقع أن مقاليد أمورها جميعاً بيد فرد أو حزب يصنع بالكل ما يشاء . .

وهذا ما جربناه فى خلال عشرين عاماً خلت من ديموقراطيتنا الاشتراكية . . ثم كان دأب هذه النظم العصرية جميعها رفض ونبذ التشريع الإلهى وإعلان الإنسان سيداً وحاكماً مكان الله يقنن لنفسه وبشرع لنفسه ما يشاء من قوانين .

وقد رأينا بأعيننا عجز هذه القوانين عن ردع الانحراف ، ورأينا كيف تستفحل الجرائم وكيف ينعدم الأمن فى أمريكا أرقى بلاد العالم) . . ثم لم نأخذ درساً . . ولم نفد عبرة .

والكلام لوزارات التربية والتعليم والمعارف في كل البلاد العربية . كيف نترك هذه الأكاذيب تدرس للطلبة وكيف نضمنها مقررات رسمية دون أن تتضمن هذة المقررات تحليلا نقديًّا

كيف يلقي إليهم الفكر المادى دون نقد ودون تعليق.

وكيف يلتى إليهم علم النفس الفرويدي دون نقد ودون تصحيح .

وكيف نقدم إليهم هذه الأشياء على أنها حقائق وعلوم على حين هي ظنون وفروض وتخمينات ثبت الآن خطؤها وخلفها التراث الأوربى وراءه فيما خلف من أساطير العضور الوسطى . .

وما تلك الحتمية التي نعلمها لأولادنا .

وما هى حتمية الحل الاشتراكى ، وقد رأينا الصين تخرج من تخلف الأفيون بحل اشتراكى ورأينا اليابان تخرج من دمار القنبلة الذرية بحل رأسمالى .

حدث هذا أمام أعيننا.

إذن لا توجد حتمية لحل واحد لاسواه . . بل أمامنا مجال اختيار لنختار دائماً ما يناسبنا . .

وسيظل الإنسان يختار بين الحلول إلى أن تقوم الساعة . . فلا حتمية في المسائل الإنسانية .

وهذا ما يفرق الإنسان عن الجماد وهذا ما يفرق الإنسان عن كرة البلياردو .

فالإنسان يختار بين بديلات وكرة البلياردو تتحرك في حتمية ودون اختيار .

وكما يقول ماكلوجال يتميز الكائن الحي بخاصية ينفرد بها بخلاف المخلوقات جميعاً . وهذه الخاصية هي التلقائية . . والتلقائية موقف اختيار ذاتي يختلف عن حركة . المادة الجامدة . . فالكائن الحي يبادر بسلوك ونشاط تلقائي لا ترافقه علاقات ترابطية حتمية ملزمة وبذلك يخرج سلوك الإنسان عن دائرة الظواهر الطبيعية التي تتصف بالآلية . . وهذا معناه عدم خضوع الإنسان لقانون الحتمية العلمية ، والمواقف والانجاهات والانفعالات جميعها من سمات الكائن الحي وهي لا تخضع واقعيًا ولا تجريبيًا لمواصفات الحتمية من الكائن الحي وهي لا تخضع واقعيًا ولا تجريبيًا لمواصفات الحتمية من قريب أو بعيد (كتاب نحو منهج علمي وإسلامي للدكتور حسن الشرقاوي).

وقد سبق لى أن نقدت الماركسية والفكر الجدلى والمادية التاريخية والحتمية الطبقية فى كتابى الماركسية والإسلام وكتابى الثانى « لماذا رفضت الماركسية » ويستطيع أن يعود إليهما من يريد تفصيلات أكبر.

ولا شك أن محاولة اعتساف مفتاح واحد لفهم الإنسان والتاريخ هي محاولة ساذجة فالقول بأن مفتاح الشخصية الإنسانية هي الغريزة الجنسية ليس أقل سذاجة من القول بأن مفتاح حركة التاريخ هو الصراع الطبق.

وكل من المحاولتين كانت تبسيطاً مخلا لحقائق شديدة التداخل والتراكب والتعقد.

ومثل ذلك أن نقول بأن الكون جاء مصادفة .

أوأنه في البداية كانت المادة ثم تطورت إلى فكر .

فمن كان هناك فى بداية الحلق ليقول عن علم وعن شهود إنه فى البدء كان كذا وكذا .

إن الأمركله ظن وفرض ررجم بالغيب وهو عين مايتهموننا نحن به . ثم إن القول بالمصادفة هو منتهى الجرأة فى كون كله قوانين محكمة منضبطة وكل حركة فيه بمقدار وكل عنصر بمقدار .

والقائل بهذا يهدف بداهة إلىالقول بالعبث ثم هو يريد من وراء ذلك إلى أن يحل نفسه من جميع القيم ليعبث هو الآخر ويلهو ويعخرب كما يشاء فى عالم جاء مصادفة وينتهى مصادفة .

والأعجيب من هذا أن ندرس هذا الكلام للناشئين من شبابنا دون تعليق.

لقدكان مؤتمر مكة للتعليم الإسلامي أهم حدث في أوانه لإعادة النظر في مناهج التربية ولإعادة صياغة الكتب الدراسية .

وكمثال للأفكار المدسوسة فى كتب طلابنا نرى أن كتاب الفلسفة المقرر على المدارس الثانوية فى المغرب يقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام . فلسفة أسطورية وفلسفة دينية وفلسفة علمية . . ثم يقول الكتاب للتلاميذ إن الفلسفة الدينية تطورت عن الفلسفة الأسطورية . . أى أن الدين نبت عن الأساطير . . و يدرس هذا الكلام على أنه علم وحقيقة مؤكدة .

ومثل هذا كثير . . في الكتب التي يتلقاها أولادنا . .

وهذا نتيجة أننا عشنا عالة على العلم الغربى لسنوات طويلة نأخذ مافيه من طيب وخبيث دون تمييز..

وفى أوربا ولد العلم مناهضاً ومعاديبًا للدين من البداية .. وفى الأسطورة الإغريقية يسرق بروميتيوس شعلة المعرفة والنار الإلهية و يعطيها الإنسان اختلاساً وتعديبًا على الله .. وهكذا أيضاً فهموا قصة أكل آدم من الشجرة فقد فسروها على أنها شجرة المعرفة وأن آدم بذلك اختلس المعرفة من الله تعديبًا وعصياناً .

وهكذا جعلوا من العلم نقيضاً للدين وأمراً محظوراً أخذه آدم من الله سرقة واختلاساً .

وهو فهم خاطىء صححه القرآن . . فالله فى القرآن علم آدم الأسماء كلها . . وهو الذى علم بالقلم . . وعلم الإنسان ما لم يعلم . . بل أمر الإنسان بطلب العلم والزيادة منه . (قل رب زدنى علماً . . ) .

وهذا هوالفرق بين النظرة الغربية والنظرة الإسلامية إلى العلم.

ونجد هذا الفرق أيضاً بين نظرتهم ونظرتنا للمرأة . . فالمرأة في الأسطورة الإغريقية باندورا هي التي أتت بصندوق الشرور إلى الدنيا . . وهي كذلك نجس في التوراة . . والمرأة الأوربية تدفع المهر للرجل ولا حق لها في أن تدير أموالها . . بينا هي في الإسلام لها الحق الكامل في إدارة أموالها مستقلة عن ولاية زوجها . . وعلى الزوج أن يدفع لها المهر والنفقة . .

والمرأة فى الإسلام لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات . (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ٢٢٨ البقرة . .

ثم إن مفهوم العلم فى الغرب مختلف عن مفهومنا فعندنا الدين علم لأنه علم باالله والله هو أشرف معلوم .. وعندنا لا يصح العلم بدون تقوى ولا يصح بدون خلق .

والعلم عندنا وسائله الحواس والاستقراء والتحليل العقلي كما أن من وسائله التلقى بالقلب والاستمداد من الله .. فالله هو المستند النهائي لجميع الحقائق.. وذلك هو العلم اللدني الإشراق .

ولذلك كانت من وسائل العلم عندنا العبادة والطاعة والاستقامة بل هي الوسائل الوحيدة للتعرف على علوم الغيب المحجوبة .

والله يقول فى حديثه القدسى من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم . فطاعة الله والتزام منهجه وسيلة إلى مزيد علم . وهذا تأسيس على الحقيقة الأولى أن العلم كله من الله .

ولهذا كانت العلاقة وثيقة بين العلم والتقوى.

وهدف العلم عندنا لا يقف عند حدود استثار البيئة وخلق المواطن و إنما يتعدى ذلك إلى خلق الإنسان الكامل الذى لا يتقيد بوطن أو لون أو جنس أو عرق . . كما يتعدى معرفة البيئة إلى معرفة خالقها .

أما هم فالعلم عندهم هو العلم المادى الوضعى فقط وسائله الحواس والاستنباط العقلى وهدفه استثمار البيئة وطلب القوة والغلبة والسيطرة .

ولا يقلل من علم العالم عندهم أن يكون فاسقاً وسكيراً بلا خلق مادام قد اخترع كذا كذا . . فالعلم شيء والعمل شيء آخر . . ولهذا يتصوو الرجل الغربي أن الإسلام يمكن أن يقوم بتدريسه مدرس وثني لأنه لا ينظر إلى الإسلام إلا على أنه مجموعة معلومات ولا يفهم أن الإسلام حياة وبعث روحي وانقلاب كامل في السلوك وأنه لا يمكن تصور الإسلام منفصلا عن العمل فلا يصلح لتدريس الإسلام إلا رجل هو مثال وقدوة .

وانفصال العلم عن الدين هو الذي أدى إلى هذه المدنية العلمانية من فن وعمارة وأزياء وعادات وتقاليد وتكنولوجيا وسينا ومسرح وحرية جنسية وبارات وملاهى وعلب ليل وموسيقى الجاز الصاخبة ورسوم السوريالزم .. تلك الحياة التي تتحالف بكل مظاهرها لتنسيك الله ولتبقيك في حالة غفله إلى أن تموت.

ومن هذه المدنية العلمانية خرجت اكتشافات هائلة مثل النرة لتكون دماراً وهلاكاً وخراباً للإنسانية قبل أن تكون خيراً وبركة ونعمة .

والعلم الغربى يدعى الموضوعية ولكنا نراه في أغلب الأمر تابعاً للأ يديولوجيات والمذاهب والهوى السياسي (كما نرى في علم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد) خاصة في مجال الاستنباط النظرى . . وهو دائماً في الغرب موجه الأغراض

خاصة ومصالح خاصة ، ولهذا قلما نجد العالم الغربى الذى يستنبط من ملاحظاته العلمية نتيجة دينية . . ومن يفعل هذا يتهم بالتخريف الصوفى والخروج على المهج العلمي .

هذا علمهم وهذا علمنا . . ومع ذلك عشنا وما زلنا نعيش عالة على ذلك العلم نأخذ منه بلا تمييز ونقلده بلا نظر ونحتقر تراثنا وهوكنز الكنوز الذى لا يقدر بثمن . . ونخرج أجيالا تشعر بالغربة فى بلادها لأنها تلقت علوماً زرعت فيها تلك الغربة .

فإلى متى . .

إلى متى نظل فى ذلك النوم الثقيل ومتى ننهض إلى رسالتنا ودورنا ومتى نتعرف على كنوزنا ونقدمها من جديد لعالم مريض أنهكته العلل.

## الإسلام والوحدة العربية

## • الوحدة العربية حلم وأمل وأغنية . .

وباسم الوحدة قامت مذاهب وسقطت نظم وولدت زعامات ، وعلى ذراع الوحدة ارتفع قادة واستشهد أبطال وحكم دجالون .

كانت الوحدة دائماً هي الموال المطرب الذي يحرك الشجون ، وكانت شجوناً بطول التاريخ و بعرض المستقبل .

أدركت إنجلترا وفرنسا ومن بعدهما أوربا وأمريكا أن الوحدة على الأرض العربية معناها قيام أقوى دولة فى العالم تملك المال والطاقة والعقيدة واجتماع هذه الأسلحة الثلاثة لأمة معناه العظمة والقوة التي لا تقهر ، ولذلك اتفقت جهود الكل على ضرب الوحدة وتفتيتها في جميع العهود .

ولم تقبل روسيا إلا وحدة عربية تحت رايتها الشيوعية لأنها تعلم أنها لن تكون وحدة ذات بال . . فبعد نزع فتيل الدين من المنطقة سوف تتحول القنبلة العربية إلى قطعة من الحديد الحردة لا فعل لها ولا أثر . ويصبح المواطن العربي أجنبيًّا في أرضه بلاهوية ولا بطاقة وذلك نسف من نوع آخر للوحدة من جذورها . وخلع للعربي من نسبه وانتمائه وتاريخه .

لقد اتفق الكل على إزهاق أنفاسنا وتشتبت شملنا واختلفت للسحهم وأدواتهم من استعمار سافر يحتل الأرض إلى استعمار مذهبي يحتل العقول إلى استعمار اقتصادى ينهب الثروات ، إلى غزو فكرى يبلبل النفوس ويشوش الأفكار ، إلى دعوات انحلالية تبدد طاقات الشباب في الجنس والمخدرات والعبث! . ورأينا أرض الشام يقسمها الاستعمار إلى دويلات : سوريا ولبنان والأردن وفلسطين! . ونرى اليوم المؤامرات تحاول أن تقسم دويلة لبنان إلى قرى مسيحية وقرى مسلمة وقرى درزية وقرى شيعية ، ومن قبل حاولوا تمزيق بلادنا بالصراع الطبقي وحاولوا تمزيق السودان بالسلاح ذاته .

- مرة يحرضون الطوائف بعضها على بعض .
- ومرة بحرضون الأدبان بعضها على بعض .
  - ومرة يقسمون الناس إلى يمين ويسار .
- ومرة يقسمونهم إلى بورجوازية وبروليتاريا وأغنياء وفقراء .

وفى جميع الأحوال لاحل سوى أن يقضى طرف على الطرف الآخر ، وفى جميع الأحوال يتلخلون ليطول الصراع ويطول نزيف الدم وتسنتزف الموارد . . ويشعلون الفتن ليعود كل طرف فينقسم على نفسه إلى شراذم يأكل بعضها بعضاً بلا نهاية حتى يتحول الكل إلى مسحوق وبرادة لا شأن لها .

وقد اجتهد الحكماء بطول التاريخ في البحث عن مخرج . .

قالوا: إن العدو هو الاستعمار . . فلنقض على الاستعمار . .

• ولكن الحكم الوطني الذي ورث الأرض كان في أغلب الحالات

أسوا وأكثر ظلماً من المستعمر ، لأن الاستعمار خرج وترك عملاءه وترك الاقتصاد عميلا وتابعاً وترك العقول مخربة ، وترك العائلة منقسمة بعضها على بعض .

وأصبحت الصورة العادية للبلاد التي استقلت حديثاً صورة بلاد تتعاقب عليها الانقلابات العسكرية وتتعالى الهتافات وتدوى الشعارات وتجار الإذاعات ويسود الحكم البوليسي والرأى الواحد

وقالوا: إن الطريق إلى الوحدة هو الدولة العلمانية والنظام الواحد. وشاهدنا محاولات لتوحيد البلاد العربية تحت راية الاشتراكية الناصرية وهي محاولات جاءت بنتائج عكسية وأثمرت كثيراً من الانقلابات الفاشلة في اليمن والعراق وسوريا قادها السلال والشواف وجاسم علوان وخلقت مزيداً من الفرقة والعداوة بين الأشقاء .

وشاهدنا فى الجانب الآخر من العالم محاولة لخلق كتلة شيوعية موحدة من الصين وروسيا ترفع الشعارات نفسها وتدعو إلى النظام العلمانى نفسه ورأينا كيف أثمرت هذه الوحدة عداوة وتناقضاً أكثر من التناقض الذى بين أقصى الشرق وأقصى الغرب

وأمامنا مثال الحكم السورى والحكم العراقى وكلاهما حمل « اللافتة » نفسها والشعارات نفسها والأيديولوجية البعثية نفسها ومع ذلك رأينا بينهما من العداء والفرقة ما لم نر بين العرب واليهود!

وكان من الواضح أن موضوع الوحدة أعقد بكثير ثما تصوره الحكماء الذين حاولوا تبسيط المسائل.

وكان من الواضح كذلك أن الأنظمة الموحدة والشعارات الموحدة

لا تكنى لتصنع وحدة ، ما دامت القيادات في كل حالة ستتصرف بطريقة شخصية ، وسوف تتفرق إلى أهواء وأغراض .

والأشخاص لا يستطيعون التجرد من شخصيتهم ولا يملكون أن يتحولوا إلى عقيدة محضة إلا إذا كانوا أنبياء أو فى مرتبة الأنبياء، ولهذا استطاع النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يخلق أمة عربية موحدة من عدم . . من قبائل متقاتلة تعيش على قطع الطريق لأنناكنا أمام رجل نجرد لرسالته وكلمته وكان قوله فعله . . رجل ربانى لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف عن غرض . . وإنما ينطق عن وحى . .

• يقول له ربه في موضوع الوحدة ( لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) وذلك سر آخر من أسرار الوحدة .. فالوحدة لا تتم بمجرد توحد أفكار وتوحد عقول وإنما لا بد من تأليف القلوب .. وذلك أمر لا يملكه إلا رب القلوب ولا تستطيع أية قيادة أن تؤلف قلوب الناس ولا تستطيع أن توحد أرواحهم . . وإنما هي على أكثر تقدير تطلق شعارات وتحرك العقول ، والمعقول تتبع الأهواء وتعشق الجدل وليس وراء الجدل إلا الفرقة .

ومن عجب أنه لا أحد يطرح الإسلام كسبيل وحدة وحيماً يطرح الإسلام في مجالس المثقفين نرى الذي يزوى بصره. والذي يشيح بيده والذي يمصمص بشفتيه في استخفاف!

وينسى الكل أن الذى أعطاهم لغة واحدة يتكلمون بها والذى صنع منهم أمة عربية لها تاريخ هو الإسلام والقرآن ومحمد. ومن قبل الإسلام لم يكن هناك وجود لشيء اسمه أمة عربية ولا كان هناك مفهوم لكلمة «أمة عربية» وإنما قبائل متناحرة وبلاد متخلفة تتكلم عدة لغات وشعوب تدوسها خيول الروم والفرس والمقدونيين والمغول والهكسوس.

وأكثر من هذا يتصور هؤلاء المثقفون ذوو الياقات العالية أن الإسلام سبيل فرقة وليس سبيل وحدة لأنهم يفهمون الإسلام على أنه نقيض للمسيحية وأنه سوف يأتى بالعصبية الدينية وبالحرب على كل. من هو غير مسلم.

وينسون أن المسلم يقول:

- (لكم دينكم ولى دين) .
- (لا إكراه في الدين).
- لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم
  من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)
- وأن المسلم لا يقاتل إلا من قاتله ولا يعتدى إلا على من عاداه .
  - (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا).
    - وأن المسلم بار بالمسيحي وبار باليهودي .

وكان عمر بن الخطاب يخصص حبوساً وأوقافاً للإنفاق على ذوى العاهات من اليهود وللمجذومين من النصارى .

وأن الإسلام في طبيعته السماحة واللين والوداعة وأنه دين يضم

فى عباءته كل خصمائه من الأدبان الأخرى فى حنان وتفهم ما داموا قد سالموه ولم يبادروه العداء.

وأن الإسلام الذي فهموه بأنه نقيض للمسيحية ليس إسلاماً بل تعصباً منكراً ليس من الدين في شيء . .

سيقول الماكرون . . ألم ينقسم الإسلام نفسه إلى شيعة وسنة ودروز وعلويين وخوارج ومعتزلة إلى آخر السبعين فرقة التي حملت بالسيف بعضها على البعض . . فكيف نطمع أن يوحدنا الإسلام إذا كان قد عجز عن توحيد نفسه .

وسوف ينشد أحدهم قول الشاعر:

سلام على كفر يوحد بيننا ويا مرحباً من بعدها بجهنم!

وسوف نقول لهم . . إن الكفر لن يوحد بينهم أبداً . . كما أن الإسلام لم يكن هو الذى فرق الناس إلى دروز وعلويين وخوارج ومعتزلة . . بل لم ينقسم الإسلام على نفسه ، وإنما المسلمون هم الذين فرقتهم الأهواء والأغراض وطوحت بهم الأطماع الساسبة في شتى الطرق والسبل ومزقتهم شر ممزق وجعلتهم أحاديث .

ولو أن أحداً سأل عمر بن الخطاب .. هل أنت شيعى أو سنى ! وهل أنت علوى أو درزى ؟ . وهل أنت يمينى أو يسارى ؟ . لضحك عمر على بلاهته . . فما فهم عمر الإسلام على أنه طرق وشوارع وسبل وإنما على أنه طريق واحدة وصراط واحد مستقيم ، الذى يخرج عنه إلى اليمين أو إلى اليسار لا يعود من الإسلام فى شيء .

(وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) .

ذلك هو الإسلام البسيط الذى نعرفه والذى نريده ، وهو الإسلام الذى صنع لنا لغتنا ووحدتنا فى الماضى وهو الذى يستطيع أن يصنع لنا وحدتنا فى الماضى أن يتحدى الروس والأمريكان لنا وحدتنا فى المستقبل وهو الذى يستطيع أن يتحدى الروس والأمريكان بمثل ما تحدى الروم والفرس بالأمس .

وهو الإسلام الذي لا ينظر إلى النصرانية على أنها نقيض يحاربه و إنما ينظر إلى النصاري على أنهم أشقاء وأهل مودة يؤاخيهم ويناصرهم .

(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ) . ٨٢ ــ المائدة

وهو الإسلام الذي يحترم العلم ويدعو إلى المزيد من العلم .

( وقل رب زدنی علماً ) .

وليس هو الإسلام الذي يحارب العلم ويناقض العلم . . ذلك الإسلام المزيف الذي يتذرع به البعض ليقيموا مجتمعاً علمانيا بلادين!

ثم لماذا في ساعات الحطر الماحق والأزمات المحدقة لا تعبئ الأمة العربية إلا صيحات . . الله وأكبر . . الله أكبر . . ورمضان . . صلاح الدين حتق معجزة النصر على الصليبيين في رمضان وجنوده يهتفون . . الله أكبر . . وقطز حشد مصر في رمضان ليواجه التتار بصيحة الله أكبر والسادات عبر إلى سيناء في رمضان وحطم خط بارليف وجنوده يصيحون الله أكبر . . .

والقلة المسلمة قابلت الكثرة الكافرة المسلحة بالعدة والعتاد فى رمضان فى معركة بدر بصيحة الله أكبر . .

لماذا لم تستطع الشعارات الجوفاء أن تعبى الأمة في هزيمة ٦٧ .

ولماذا رجع جنود عبد الناصر منكسرين فى انسحاب ١٩٥٦ ولم تنفعهم شعاراتهم ؟ ثم لم يرد اليهود على أعقابهم بعد ذلك إلا موقف أيزنهاور .

وإذا كان الإسلام هو القوة الفريدة التي لها قدرة تعبوية ساعة الحطر ولحظة المصير .. وإذا كان الإسلام هو الذي يسارع فيجمع العرب كلما تهددهم الزوال . . فلماذا يشمئز المثقفون أصحاب الياقات العالية ؟ ولماذا يشيحون بالأيدي و يمصمصون الشفاه كلما تكلمنا عن الإسلام وكأننا تكلمنا إفكا ونطقنا زوراً ؟

وإذا كانت تلك هي حقيقة التاريخ وخريطة الواقع فلماذا هذا الإصرار على التجاهل . . إلا أن يكون هو المكابرة والعناد .

(وجحلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) . 18 – النمل ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) . ٨٣ – النحل يقول أكثرهم اعتدالا حينا ينكشف عناده وتعنته . . لا ننكر أن الإسلام عامل له مكانه في الوحدة . . بل نقول لمم ويقول التاريخ ويقول الوقاطع في جميع الحظات المصير .

تلك هي الحقيقة ولهذا يخشي كل أعدائنا من روس وأمريكان

وأوربيين – الإسلام ولا يريدون له صوتاً في الأرض العربية لأنهم يعلمون أنه الصوت الأسطوري الذي سوف يصنع معجزة الوحدة على الأرض العربية . . وإذا توحد العرب وفي يدهم المال والطاقة والعقيدة – فتلك دولة الحق التي ستعلو على كل الدول ولن يقف أمامها شيء . !

أيأتى ذلك اليوم . . ؟

نعم . . حينًا يأتى الإيمان الكامل والمؤمن الكامل .

ذلك المؤمن القادم الذى هو ثمرة التوحيد سوف يكون أول من ينتفع بثمرة التوحيد ، فتتوحد شخصيته ويتوحد اتجاه مشاعره نحو مصدر واحد للتلتى فلا تتوزع عواطفه . ولا يتوزع انتباهه ولا تتشتت نفسه . وبهذا التوحيد يجتمع همه وتتوحد قبلته وتتوحد أشواقه وتنتظم أفكاره كأنها الحبات سلكت خيطاً واحداً!

و بمثل ما فعل التوحيد فيه فإنه يفعل فى الأمة فتتوحد ثم فى الأمم فتتآلف وراء قبلة واحدة وغاية واحدة فتتوحد الأهداف وتتوحد المسيرة.

وذلك هو سر التوحيد السارى في الوجود . . يقول ربنا .

(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون).

وتلك هي الوحدة وراء الواحد . ذلك هو القرآن المقروء .

ولكن ما يبتى هو القرآن الذى يمشى على الأرض . . ينقصنا رجال يمشون على الأرض كأنهم قرآن . . كما كان يمشى محمد عليه صلوات الله وسلامه . . وكما كان يمشى أصحابه .

إذا ظهر هؤلاء الرجال الربانيون فذلك هو البعث الحق . .

القاموس الماركسي

لم تشهد البلاد العربية في تاريخها فرقة وانقساماً كما نرى حولنا البوم ، وقد أصبح العداء وتبادل الاتهامات هو تحية الصباح بين كل جارتين . . البمن الجنوبية واليمن الشمالية . . عدن والسعودية . . الكويت والعراق . . العراق وسوريا . . سوريا ولبنان . . مصر وليبيا المينا والمغرب . . المغرب والجزائر . . وينطلق الرصاص على الحدود ويموت الأخوة بلا قضية . . لأن أحدهما كان على يسار الآخر أو على يمينه .

والعدوى انتقلت إلى أفريقيا وسرحت فى جسم القارة تقسمها وتأكلها قطعة قطعة ، وكل شيء أصبح قابلا للقسمة . . ودخواك فى اليسار لم يعد يحميك . . فقد تفاجأ بزميل كفاحك فى الفجر ينشق عليك ويتزعم كتلة أكثر منك يسارية . . وتكتشف أنك أصبحت يمينياً رجعياً . . وقد تطير رأسك كما حدث للرفيق سالم ربيع . . أو تنفجر فيك رسالة ملغومة كما حدث للرئيس اليمنى .

ولا نهاية للانقسامات فكل يسار على يساره يسار وكل يمين على

يمينه يمين . . والحمى اليسارية إذا أصابت جماعة ظلت تنقسم على نفسها بنوع من الإنفجار المتسلسل حتى تنتهى إلى شراذم ومسحوق وبرادة لا قيمة لها .

ولا يتكلم الرفاق ولا يتحاورون ولا يحاولون الوصول إلى تصفية فكرية وإنما يتكلم الرصاص ليصل إلى تصفيات شخصية . . ويصعد كل واحد على جثة الآخر ليعود ثالث فيصعد على جثته ولا نهاية . . والشريف اليوم يصبح خائنا في الغد . . وخلاف الرأى يتحول إلى تلطيخ أخلاق واتهام بالعمالة . . والمتكلم في العادة يكون هو الحاكم المطلق ولا يملك أحد أن يرد عليه .

وذلك هو حال التراث الماركسي في التطبيق . . نراه دائماً يتحول إلى أشخاص وأهواء وتارات ومادة للخصومة واختلاف أزلى بلا هدنة وبلا نهاية . . وشعار الماركسي هو كلمة جوركي الشهيرة . . . وجئت إلى العالم لكي اختلف معه » . . لم يقل لكي اختلف مع الباطل . . بل مع العالم أينًا كان هذا العالم على الحق أو على الباطل . . لأن التناقض والصراع هو مفهوم التقدم عندهم . . وهو مفهوم يعطى رخصة القتل والتصفية الجسدية لأي زعيم يجلس على الكرسي .

والماركسية تزود أتباعها بقاموس مرن يسهل عليهم التخليط والتدليس في المعانى والتزوير في الأهداف.

نحن قد تعلمنا منذ الأزل بأن الديمقراطية هي حكم الشعب . . هو ولكنا نراهم يبتدعون ديمقراطيات عجيبة الحكم فيها لفرد واحد . . هو لينين أو ستالين أو بريا أو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أو النظرية

الماركسية أو الطبقة صانعة التاريخ . . أو الطبقة صاحبة المصلحة . ولا يعييهم الجدل . . فهم سفسطائيون مجادلون بالفطرة . . يتقنون فن تبرير المذابح .

ثلم نتعلم أن الحرية هي أن تقول كلمتك في وجه السلطة وأن عبر عن رأيك في وجه الاستبداد . . فرأيناهم يطلعون علينا بتعريف جديد من قاموسهم يقولون فيه أن حريتك هي أن أطعمك ، فإذا أطعمناك فليس لك عندنا شيء . . وسموها عندهم بالحرية الاجتماعية ونسوا أن الحيوانات هي الأخرى تجد ما تأكله ولا يقول عنها أحد أنها حرة .

ألم نتعلم بطول التاريخ أن الاستقلال هو طرد الأجنى المحتل . . فرأيناهم يعلموننا أن دخول الدبابات الروسية إلى المجر وقهر الإرادة الوطنية واحتلال التراب المجرى هو بعينه التحرير والاستقلال المجرى .

ثم إذا ارتفع صوت دوبتشك برأى حرمستقل فى بلده تشيكوسلوفاكيا قالوا لنا هو خائن وعميل ينبغى التخلص منه ، وبادروا إلى اقتحام نشيكوسلوفاكيا بالدبابات لتحريرها على زعمهم .

فإذا خرجت انجلترا من الهند وقامت شركات للبحث عن البترول فذلك هو الاستعمار الجديد .

وإذا اشترت انجلترا القطن الحام من بلادنا ثم قامت بتصنيعه ربيعه بسعر بورصة المنسوجات فتلك مؤامرة بشعة . . وإذا أخذت روسيا منا القطن الحام ثم عادت فباعته خاماً دون تصنيع بالسوق الرأسمالية وضاربت عليه وكسبت أضعاف ما دفعت لنا فتلك اشتراكية .

ألم نتعلم أن الانتخاب الحرهو أن يكون لناحق الاختيار بين عدة مرشحين . . فجاءوا هم بتعريف مبتكر وعلمونا أن الانتخاب الحرهو ألا نجد من نختار إلا مرشحاً واحداً نقول عليه : لا . . ونعم .

ألم تصعد نتائج الاستفتاءات على أيامهم فرأيناها تصل فى سوريا إلى ٩٩,٩٩٩ ٪ .

ولو أن الله استفتى على ذاته لما فاز سبحانه وتعالى بهذه النسبة الخرافية . . وهو القائل جل وعلا :

« وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . فلن يصوت مع الله إلا أقلية .

هكذا يقول رب الجلالة عن نفسه.

ولكنه القاموس العجيب .. الذى أبدعه مسيخ دجال هذا العصر.. صاحب المكر العبقرى . . كارل ماركس . . ليوقع الناس بعضهم في بعض إلى الأبد . . بلا نجاة وبلا مخرج .

ألا تلاحظ أبهم جميعاً الرافضون كلهم يتحدثون في إذاعاتهم عن «الوحدة». وهم يبثون «الفرقة».

وفى أى شيء يتخاصم البعث السورى والبعث العراق وكلاهما يرفع نفس الرايات ونفس الشعارات ونفس البسار السياسي المتطابق جملة وتفصيلا .

ولكنها كلمات . . مجرد كلمات بلا مدلول . . كلمات صابونية تعنى الشيء كما تعنى نقيضه . أنه ذلك القاموس العبقرى .

وفي هذا القاموس أن الغاية تبرر الواسطة . . وأن المطلوب منك أن تكذب وتصانع وتلبس لكل بيئة لبسها . . فإذا فشلت في معركتك مع الدين فعليك بالمهادنة ولترفع شعار وقضية الله يا إخوان غير مطروحة عندنا . . وما نعن إلا طلاب عدالة . . لنفكر في المشاكل الموجودة وندع جانبا قضايا الغيب . . . . فإذا فشلت المهادنة فعليك بأن تؤذن وتلبس لباس الحجاج وتغير بطاقتك إلى الحاج فلان وتدعو إلى الله وتقيم الأذكار . . وتقول أنا ماركسي مسلم . . أنطق بالشهادتين . مالكم ومالى يا إخوان . . أتشقون قلوب الناس .

إن الحدف هو الوصول إلى السلطة بأى سبيل ، فإذا وصل هذا الحاج إلى الحكم فإنه سوف يغرس خنجره فى صدرك فى اليوم التالى لوصوله . . ولن يسمى ما حدث غدراً . . وإنما هو عندهم فى قاموسهم اسمه و استراتيجية مرحلة ، اسم لطيف ذكى للنفاق والغدر والحديعة ،

ثم أن هذا الغزو الفكرى قد اتخذ لنفسه طلائع زحف من النقاد احتلت مواقع التقييم في الصحافة والكتاب وراحت تتابع الأقلام التي تكتب واحداً واحداً . . إذا رأت أحدها يخرج عن الخط الأيديولوجي المطلوب وضعته مع الرجعية العميلة وصنفته مع قوى التخلف والاستعمار . . ودائماً يجعلون من الخلاف معهم مطعنا خلقيه! وخيانة . . ودائماً يخلعون على أنفسهم أسماء الشرفاء والتقلميين والعلميين والموضوعيين ويخلعون على خصومهم في الرأى أسماء الخونة والعملاء والرجعيين وأذناب الاستعمار وصنائع الإقطاع والامبريائية .

وقد شهدت مصر صنوفاً من هذا الإرهاب الفكرى طيلة السنوات التي ركب فيها اليسار موجة الحكم .

وقد نسوا وتناسوا فى قاموسهم أن الذى يشهد على شرف إنسان ليس أدعاءه ولا قوله بلسانه . . وإنما أعماله وأخلاقه هى وحدها التى يمكن أن تشهد له أو عليه بالتقدمية أو الشرف أو العلمية أو الموضوعية . وهل كان ماركس علميناً حينها اختار من مراحل التاريخ الفترات التى تناسب دعواه وهواه وأغفل الفترات الأخرى التى تكذب نظريته .

وهل كان علميًّا حينها استخرج من هذه الرؤية الجزئية أحكاماً كلية ادعى أنها تحرك التاريخ برمته .

وهل كان فرويد اليهودى الآخر علميًّا حينًا استخرج من دفاتر مرضى الهستيريا نظرية ادعى أنها تنطبق على كل الأصحاء بـ

أنما هو كلام فى كلام . . واصطلاحات وألفاظ عنكبوتية . . ومتاهات لولبية . . ومخادعات منطقية .

وهم السوفسطائيون الجدد بعينهم.

ولم تثمر هذه المبادىء حينا حكمت فى بلادنا إلا الخصومات والمذابح . . ولم تثمر فى المجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا إلا خلافات واحتلال بعد احتلال .

وإذا كانت تقيم مصنعاً هنا أو هناك أو ترصف طريقاً أو تبنى سدًا . . فإنها تهدم الإنسان وتنزل به من ذراة الروحية إلى سراديب الأحقاد والأطماع .

فنرى القلة الحاكمة من أعضاء الجزب الشيوعى تصعد إلى كراسى الصفوة حيث كانت تجلس الطبقة الأرستقراطية القديمة التى أزاحوها بالدم والرصاص . . ونراها تعيش مثلها حياة الوفرة والرخاء وتركب عربات الزيم وتنفرد بشوارع وأحياء وفيللات لايزاحمها فيها أحد وتتنقل بين المصايف والمشاتى وتسافر وتستمتع بينا الشعب المطحون يقف طوابير أمام الجمعيات التعاونية ليأخذ نصيبه من الكرنب والبصل . ويتراكم كل أسرتين في غرفة . . ويعيش حياته سجين بلده لا يستطيع أن يخرج منها . . في غرفة . . ويعيش حياته سجين بلده لا يلبث أن يختنى هو وصاحبه . فإذا ارتفع صوت باحتجاج فإنه لا يلبث أن يختنى هو وصاحبه . وتصدر جميع الصحف تهتف وتهلل للموجود وكأنها نسخ وتصدر جميع الصحف تهتف وتهلل للموجود وكأنها نسخ مكررة من أصل واحد . . وتغرق الإذاعات الشباب في المسيرات مكررة من أصل واحد . . وتغرق الإذاعات الشباب في المسيرات الموجهة .

وما يتبقى عند الشباب من طاقة تتولاها المنظمات الشبابية أولا بأول بالمحافل التى يقيمونها ومؤتمرات السلام التى يرقص فيها الأولاد والبنات ويشربون ويتعانقون حتى الإعياء .

وذلك هو حال الإنسان في جنتهم الموعودة . وتلك تجربتنا مع اليسار . . ولذلك رفضناه .

الخروج من الجاذبية الأرضية

« ثالوث » مقدس أصبح معبود الشباب هذه الأيام . هذا « الثالوث » اسمه ثالوث الكرة والحب والتليفزيون .

لا تكاد هموم الشباب وانشغالاتهم تخرج عن هذا الثالوث.. فهم إما شباب عقولهم فى أرجلهم « لاعبو الكرة ومشج وها » أو شباب عقولهم فى عواطفهم وشهواتهم وهؤلاء هم المشغولون بمزاولة الحب أو الفرجة على الحب فى السينما والتليفزيون!

فهم شباب اختاروا أن يعيشوا بلا رأس .

أو هم قد استأصلوا رأسهم واكتفوا بالحياة بأرجلهم وبالنصف الأسفل من جسدهم لأن ذلك أسهل وأمتع . . ولأن هذه الحياة الحسية المادية لا تكلف صاحبها أن يعلوا على نفسه و يجاهد حيوانيت ويكون إنساناً يفكر ويتأمل . . والنتيجة أن هناك حالة «قصور ذاتى» عامة استسلم فيها الكل لفعل الجاذبية الأرضية ، ولسلطان العادة والعرف والذيوع ولما يسمونه منطق العصر وحكم الأمر الواقع !

وتعاطى الحب لا يختلف كثيراً عن تعاطى أقراص والفاليوم،

فهو أسلوب آخر للغيبوبة ونسيان ما يقتضيه العقل من العقلاء.

وهكذا ينقضى الوقت ويمر العمر فى أحلام كاذبة ومراودات وتهويمات وتليفونات وخطابات وتأوهات !

ويخيل للشاب أنه يعيش حياته .

وبالمعنى الإنسانى هـو فى الواقع يفقدها أو يموتها . وهر يكتشف ذلك حينا يصدم المرة بعـد المرة فيمن يحب وحينا يرى الشعرات البيضاء تغزو رأسه وهو ما زال على طفولته يلهو دون أن يحقق فى مشوار الإنسانية شيئًا يذكر :

ولو توقف لحظة وسأل نفسه . . ماذا أفعل ؟ ماذا حصت لنفسى . . وماذا أضفت بحياتى و بوجودى؟ ألهذا خلقت ؟ ألهذا ولدت وعانيت وتعلمت ؟ ولو مضى فى التامل لاكتشف أنه لا يسير . . ولا يتقدم وإنما هو واقف « محلك سر» طواف مثل ثور محجوب العينين يحرث فى البحر!

والقلة التي حاولت أن تخترق نطاق الجاذبية الأرضية سقط أكثرها واحترق في الغلاف الجوى ومن هؤلاء أحزاب الرافضة الذين يعيشون في خلايا شيوعية تحت الأرض يحلمون بتغيير التاريخ أو الرافضة من النوع الآخر الذين يحاربون تحت راية الجماعات الدينية المتطرفة، ويحاولون هدم كل شيء وتكفير كل شيء باسم الدين.

وهؤلاء خرجوا من فلك شهواتهم الجنسية ، ولكنهم سقطوا في فلك شهوات نفسية أخطر وأسوأ هي شهوات الحكم والتسلط والحقد وفرض ذواتهم وأفكارهم وأحقادهم على الآخرين فهم ما زالوا على الأرض لم يبرحوها وإن تصوروا أنهم استعلوا وتساموا على أقرانهم .

والمتعصبون من جميع الملل لا دين لهم في واقع الأمر ولا يدينون الا بنفوسهم ولنفوسهم . و رب كل واحد منهم هو نفسه وفكرته! وهم وثنيون عباد أصنام . و إنما هم قد استبدلوا أصنام الحجارة بأصنام المذاهب.

وهم يقتلون بعضهم بعضًا في أثيوبيا وعدن ، ويفعلون ما فعله الخوارج والقرامطة بالأمس باسم الحق والدين . . والحق والدين منهم براء .

وقد تصور الخوارج أنهم مسلمون كما تصور منجستو وعصابته أنهم مصلحون وأنهم أهل حق !

وإنما أهل الدين والحق هم أهل الحلم والسماحة والوداعة والصبر والاعتدال وسعة الصدر وسعة الأفق وهم الذين يقولون:

- (لا إكراه في الدين).
- ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) .
- (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين).
  - ( وقل اعلموا فسيرى الله عملكم).
    - (قل كل يعمل على شاكلته).
- ( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا).
  - (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) .
    - (لا يضركم من ضل إذا اهتديم).
      - (لكم دينكم ولى دين) .

وعلامة اختراقك لنطاق الجاذبية الأرضية هو تخلصك من الإسلام

جميع التعصبات العمياء وتجاوزك واستعلاؤك على كل هذه الشهوات التي ذكرناها وخروجك من إسارها .

والدين لا يطلب منك أن تقتل شهواتك وإنما يكنى أن تحكمها ولا تدعها تحكمك!

والخروج من النفس في الإسلام لا يكون بقتل النفس بل بإحيائها . وحياة النفوس بإخراجها من شريعتها الحيوانية وتطويعها للشرعة الإلهية .

وذلك هو الحروج من نطاق الجاذبية الأرضية إلى فضاء الكون حيث تنطلق النفس مثل السفينة الفضائية تسيرها القوانين الإلهية الني تسير الأفلاك وتحميها في رحلتها كما تحمى النجوم والمجرات.

وأسرع الناس خروجًا من نطاق الجاذبية الأرضية هم أهل الله الذين تخفف وا من أحمالهم وأثقالهم وألقوا بنفوسهم وراء ظهورهم وتخلصوا من جميع الانتاءات وخلعوا كل العبوديات ، وكسروا القيود والسلاسل التي تقيدهم بجميع الأصنام والآلهة الوهمية . . وجعلوا من لا إله إلا الله . . أنفاسهم ودقات قلوبهم وصحوهم ونومهم وطعامهم وشرابهم .

والمتدين لا يعرف إلا صراطاً واحداً مستقيماً ليس فيه يمين ولا يساره ولا يسار النا الحق عنده واحسد، وليس على يمين الحق ولا على يساره إلا الباطل.

ولم ينقسم الدين إلى فرق واتجاهات إلا بظهور الأهواء والمصالح

الشخصية ، وبظهور ﴿موجة التقليد للفلسفة الإغريقية ومذاهبها وإنما هو فرقة واحدة ومنهاج واحد وصراط واحد .

(وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) ١٥٣ ــ الأنعام .

( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) ٣١ – ٣٢ الروم .

وقد انقسم النصاري بعد عيسي إلى بضع وسبعين فرقة .

وانقسم المسلمون مثلهم.

وما قال عيسى ومحمد إلا شيئًا واحداً . . هو ما قاله الأنبياء من قبل من آدم إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب وإسحاق وموسى وجميع رسل الله .

ولكن أهواء الأتباع وتحيزاتهم كانت تمحو وتثبت وتغير وتبدل وتحرف .

وكلما طال على الناس الأمد وامتدت بهم سنوات الفترة أصاب عقائدهم الفساد . . فعاود الله الوحى وأنزل الرسول بعد الرسول : ليصحح ما فسد . . حتى ختم الله بالنبى الحاتم وأعلن أنه سيحفظ كتابه بنفسه :

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

(وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته ،

وقال النبي الحاتم صلوات الله عليه لقومه : د ستتفرقون من بعدى

ومات النبى ، وتفرق المسلمون وراح يقتل بعضهم بعضاً كما تفرق النصارى وقتل بعضهم بعضاً كما يفعل الشيوعيون اليوم أتباع نبى الوثنية فيقتلون بعضهم بعضاً . . وكل هؤلاء القتلة كانوا أهل أطماع وشهوات وأحقاد ومصالح . بعضهم تنكر فى زى المسلمين وبعضهم أسفر عن وجهه وقاتل لأهوائه جهاراً . . وكلهم إلى هلاك إلا أهل الصدق الذين استطاعوا الانفلات والانطلاق والحروج من نطاق الجاذبية الأرضية . . وجاذبية النفس . . وجاذبية الشهوات . وجاذبية المصالح وأغلال الزمان والمكان والمادة . . وتحرروا وطاروا فى سماء القيم والمثل .

وكل واحد من القتلة الذين ذكرناهم كانت له دعوى عريضة بأنه من أهل الحق .

وكل الناس أصبحاب دعاوى عريضة.

ولهذا اقتضى العدل الإلهى أن يخلق الله الدنيا لتفتضح الدعاوى وتظهر أسرار القلوب .. وجعل الله الدنيا حافلة بالزينة والمغريات ليجد فيها كل صاحب هوى ما يوافق هواه ولتمتد الأيدى فتكشف أصحابها وليعرف المسلم من المجرم .

والإسلام ليس بطاقة ولا و رائة .. والحق ليس دعوى و إنما هو قلب ومنهج حياة . والامتحان قائم منذ الأزل . . والبلاء مستمر . ولا إعفاء لأحد . والقليل القليل هم الذين يثبتون على الحق .

اطلبوا من الله السلامة .

وليستجمع كل منكم همته وعزمه ليخرج من قبضة الجاذبية المهلكة .

جاذبية الأرض والنفس والمصلحة والهوى والشهوة . . وسلطان الثالوث المهلك الذي يهيمن على الشباب .



## الفهرس

| صفحة      |   |   |    |       |                                |
|-----------|---|---|----|-------|--------------------------------|
| صفحة<br>٥ | • | • | •  | •     | ناريخ الماركسية مع الدين .     |
| 14        | • | • | •  | •     | اليمين واليسار في الإسلام.     |
| 19        | • | • | ون | وضوعي | لا هم تقدميون ولا علميون ولا • |
| 40        | • | • | •  | •     | لا تعلموا شبابنا الأباطيل .    |
| ٤٧        | • | • | •  | •     | الإسلام والوحده العربية .      |
| 01        | • | • | •  | •     | القاموس الماركسي               |
| 79        | • | • | •  | •     | الخروج من الجاذبية الأرضية     |

## صدر للمؤلف

| ٢٣- الغابة                     | ١ - الله والإنسان         |
|--------------------------------|---------------------------|
| ٢٤- مغامرة في الصحراء          | ۲ - أكل عيش               |
| ٢٥- المدينة ( أو حكاية مسافر ) | ٣ - عنبر ٧                |
| ٢٦- اعترفوا لي                 | ٤ - شلة الأنس             |
| ۲۷- ۵۵ مشکلة حب                | ٥ - رائحة الدم            |
| ۲۸- اعترافات عشاق              | ٦ - إبليس                 |
| ٢٩- القرآن محاولة لفهم عصري    | ٧ - لغز الموت             |
| ٣٠- رحلتي من الشك إلى الإيمان  | ٨ - لغز الحياة            |
| ٣١- الطريق إلى الكعبة          | ٩ - الأحلام               |
| 41 -TY                         | ١٠- أينشتين والنسبية      |
| ٣٣- التوراة                    | ١١- في الحب والحياة       |
| ٣٤- الشيطان يحكم               | ١٢- يوميات نص الليل       |
| ۳۵- رأيت اق <i>ه</i>           | 14- المستحيل -1 <b>٣</b>  |
| ٣٦- الروح والجسد               | ١٤- الأفيون ( سيناريو )   |
| ٣٧- حوار مع صديقي الملحد       | <b>١٥- العنكبوت</b>       |
| ٣٨- الماركسية والإسلام         | ١٦- الخروج من التابوت     |
| ٣٩- محمد                       | <b>١٧- رجل تحت الصغر</b>  |
| ٤٠- السر الأعظم                | ١٨- الإسكندر الأكبر       |
| ٤١- الطوفان                    | ١٩- الزلزال               |
| ٤٢ - الأقيون ( رواية )         | ٢٠- الإنسان والظل         |
| ٤٣- الوجود والعدم              | ۲۱- غوما                  |
| ٤٤- من أسرار القرآن            | ٢٢- الشيطان يسكن في بيتنا |

٥٤- من أمريكا إلى الشاطئ الآخر ٥٥- أيها السادة اخلعوا الأقنعة ٢٥- الإسلام ... ما هو ؟ ٥٧- هل هو عصر الجنون ؟ ٥٨- وبدأ العد التنازلي 01- حقيقة البهائية

٤٥- لماذا رفضت الماركسية به ٥٣ جهنم الصغرى ٤٦- نقطة الغليان ٤٧ - عصر القرود ٤٨- القرآن كانن حَيّ ٤٩- أكذوبة اليسار الإسلامي ٥٠- نار تحت الرماد ٥١- المسيخ الدجال 07- أناشيد الإثم والبراءة

## \* مجموعة المؤلفات الكاملة \*

صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲ صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲ صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲ صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲

قصص مصطفى محمود روایات مصطفی محمود مسرحيات مصطفى محمود رحلات مصطفى محمود

حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ١٩٧٠

| 1444/4 | 117     | رقم الإيداع    |
|--------|---------|----------------|
| ISBN   | 97778-4 | الترقيم الدولى |
|        |         |                |

1/44/44

طبع عطابع دار المعارف (ج.م.ع.)